حياة عباقرة العلم

مكتشف الجراثيم



## حياة عباقرة العلم

# لويس باستور مكتشف الجراثيم

تأليف: حسن احمد جعام

مراجعة: نجيب اللجمي

| مندريث             | الكندية الأسكاء         | الهيئة العامة        |
|--------------------|-------------------------|----------------------|
|                    | 925                     | رقم التمنيف          |
| 1 8                | ECE.                    | رقتم الشديينيا       |
| COMPANY WARE PARTY | 医克尔克氏试验检尿管试验 法人名英格兰 医水体 | SHALL SHE WASHINGTON |

دار الممارف للطباعة و النشر سوسة \_ تونس

الرقم المسند من طرف الناشر 95/336 جميع الحقوق محفوظة للناشر \*\*\*

تدمك: 2 ـ 86 ـ 712 ـ 86 ـ 2: قدمك



 ٤ بَلَغَتْ شُهْ رَةُ المُحْتَشِفِ العَظِيمِ « لِويسْ بَاسُتُور » دَرَجَةً جَعَلَتْ اسْمَهُ يَتَرَدَّدُ عَلَى كُلِّ لسَان في جَميع أَنْحَاءِ العَالَم المَتَمَدِّنِ بأُسْرِه. وَسَتَظَلُّ هَذه الشُّهْرَةُ المستقيضَةُ خَالدَةً عَلَى مَرِّ العُصُور، بِفَضْلَ مَا قَدَّمَتْهُ أَبْحَاثُهُ وَاكْتشَافَاتُهُ للإِنسَانيَّة مِنْ عَظِيم الفَائِدَةِ وَالنَّفْع . فَهُوَ أُوَّلُ مَنْ كَشَفَ عَنْ وُجُودِ الجرَاثِيمِ التي تَمْلًا الْهُواءَ الذي نَتَنَفَّسُهُ، وَجَذَا الاكْتشاف حَدَثَتْ ثَوْرَةٌ كُبْرَى في مَسِيرةِ تَارِيخِ العُلُومِ الطِّبِّيَّةِ وَيذَلِكَ إِهْتَدَى الطُّبُّ إِلَى مَعْرِفَةِ حَقيقَة الأسْبَابِ العَديدَة لِلْأَمْ رَاضَ وَالْأَوْبِئَةِ التي كَانَتْ تَذْهَبُ بِأَرْوَاح آلاف الأشخاص .

وُلدَ « بَاسْتُور » في مَدينَة « دُول » الفَرَنْسيَّة يَوْم 27 دِيسمبر 1822، وَلَلَّا كَانَ عُمُرُهُ أَرْبَعَ سَنَوَاتِ، انْتَقَلَ وَالِدُهُ الدَبَّاغُ إِلَى مَدِينَة « ارْبُوا » حَيْثُ اسْتَقَرَّ. وَهُنَاكَ تَلَقَّى « بَاسْتُور » تَعْليمَهُ الابْتدَائيُّ. وَفِي سَنَة 1838 أَوْفَدَهُ أَبُوهُ إِلَى بَارِيسَ لِيُتَابِعَ دِرَاسَتَهُ بِمَدْرَسَةِ المَعَلِّمِينَ، إلَّا أَنَّهُ سُرْعَانَ مَا غَدَا طَريحَ الفِرَاشِ ، وَدَفَعَهُ حَنينُهُ الشَّدِيدُ إِلَى بَلَدِهِ إِلَى مُرَاسَلَة أبيه يَتُوسَّلُ إلَيْه أَنْ يُرْجِعَهُ إِلَى « اربوا » وَنَزَلَ أَبُوهُ عنْدَ رَغْبَته، وَمَا إِنْ اسْتَعَادَ نَشَاطَهُ وَتَحَسَّنَتْ صحَّتُهُ حَتَّى الْتَحَقَ بكُلِّيةِ « البيزَانسُون »، وَنَالَ منْهَا سَنَة 1840 شَهَادَةَ البَكَالُورِيَا فِي الآدَابِ ثُمَّ تَابَعَ الدِّرَاسَةَ فيهَا حَتَّى نَالَ بَعْدَ عَامَيْن شَهَادَةَ البَكَالُورِيَا في عُلُوم الكِيمِيَاء.

وَلَعَلَّ رَائِحَة « اللِّبَاغَةِ » هِيَ التي جَعَلَتْهُ

يُفَضِّلُ الإمْعَانَ في « المُخْتَبَرَات » للتَّفَاعُل الكِيمِيَائِيِّ، فَهْوَ عَلَى شَغَفِهِ بالرَّسْم كَانَ بالكِيمِيَاءِ أَوْلَعَ، إِذْ كَانَ فِي صغَره يُحِبُّ رَسْمَ الْأَشْجَارِ وَالزُّهُورِ وَالْحِيَوَانَاتِ وَالْمَنَاظِرِ الطَّبِيعِيَّةِ التي يُعَايشُهَا، وَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ سَيُصْبِحُ فَنَّانًا عَظِيمًا يَوْمًا مَا . إِلَّا أَنَّ الغُرْفَةَ التي اِتَّخَذَهَا فِي دَارِهِ مُخْتَبِّلً لِتَجَارُبِهِ الكِيمِيَائِيَّةِ، عَلَى صِغَر مسَاحَتهَا، أَخَلَتْ مِنْهُ كُلَّ أَوْقَاتِ فَرَاغِهِ وَسَلَبَتْ مِنْهُ كُلَّ المُوَايَاتِ إِلَّا حُبُّ عِلْمَ الفِيزِيَاءِ وَالكِيمِيَاءِ حَتَّى أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمِ مِنْ مُحَاضَرَةٍ يَقُولُ: مَا أَجْمَلَ الكيميّاءَ إ ».

وَلَوْلاَ قُدْرَتُهُ عَلَى التَّرْكِيزِ فِي مُلاَحَظَاتٍ دَقِيقَةٍ لَكَانَ لَيَا شُغِفَ « بَاسْتُور » بِعِلْم الكِيمِيَاءِ. فَقَدْ كَانَ كَثِيرًا مَا يَسْأَلُ نَفْسَهُ: « لِلَاذَا يَتَعَفَّنُ الطَّعَامُ إِذَا كَثِيرًا مَا يَسْأَلُ نَفْسَهُ: وَقَتًا طَويلًا ؟ وَلِلَاذَا يَحْمُضُ بَقِيَ فِي الْآنِيَةِ وَقْتًا طَويلًا ؟ وَلِلَاذَا يَحْمُضُ اللَّبَنُ ؟ . . . » ق

وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ فِي الْعَالَم كُلِّه يَعْرِفُ يَوْمَئذِ جَوَابًا لِهَذِهِ الْأَسْئِلَةِ، وَلَهْ يَكُنْ أَحَدُ يَهُمُّهُ أَنْ يَعْرِفَ، وَلَكنَّ « بَاسُتُور » اهْتَمَّ بمثل هَذِهِ المسَائِل إهْتِهَامًا كَبيِّرا، وَفَكَّرَ فِيهَا طَوِيلًا، وَكَانَ فِي البدَايَةِ يَلْتَجِيُّ إِلَى مُخْتَبَرِهِ الصَّغيرِ وَيُحَاوِلُ أَنْ يَعْرِفَ الحَوَابَ عَنْ طَرِيقِ المَحَاوَلَةِ. كَانَ مُخْتَرُهُ في بَيْته وَقَدْ صُفَّتْ فِيهِ القَوَارِيرُ وَالْأَنَابِيبُ الزُّجَاجِيَّةُ، وَمَصَابِيحُ الإِشْتِعَالِ وَفيه بَعْضُ أَوْعيَة اللَّبَن وَفَوَاضِل الطَّعَام وَالقَاذُورَات وَفي وَسَط كُلِّ ذَلِكَ كَانَ يُمْضِي « بَاستُور » سَاعَاتٍ طَويلَةً في كُلِّ يَوْم غَيْرَ مُبَالٍ بِهِنْدَامِهِ وَلاَ بِلحْيَتِهِ الطُّويلَةِ وَوَجْهِهِ الملوَّث بآثَار مَا حَوْلَهُ مِنْ أَشْيَاءَ ذَات أَلْوَانِ خُخْتَلْفَةِ وَهْوَ مُنْغَمِسٌ في تَجَارُبِهِ المَعَقَّدَة ليَعْرِفَ لَمَاذَا يَحْمُضُ الطَّعَامُ وَلَمَاذَا يَتَخَمَّرُ اللَّبَنُ . . ؟ مَا هِيَ نَتِيجَةً هَذِهِ المَحَاوَلَاتِ المُتْعَبَةِ وَالمَعَقَّدَة ؟



مَا فَائِدَتُهُ مِنْهَا وَمَا هِيَ الفَائِدَةُ التي سَتَحْصُلُ لِلنَّاسِ . . . ؟ لَا أَحَدَ يَدْرِي ذَلِكَ إِ لِلنَّاسِ . . . ؟ لَا أَحَدَ يَدْرِي ذَلِكَ إِ وَلَا الثَّامِنَةَ عَشَرَةَ مِنْ عُمُرِهِ، عُينً

مُسَاعِدًا لأسْتَاذ ريَاضِيَّاتِ، وَفي سَنَة 1859 أَصْبَحَ مُدِيرًا لِلمَعْهَدِ اللَّذِي تَخَرَّجَ مِنْهُ، وَهُوَ الذي أَجْرَى فيه أُولَى أَبْحَاثه الرَّائِعَة، وَوَاصَلَ اهْتَامَهُ الكَبير بأسرار عُلُوم الفِيزياءِ وَالكِيمِياءِ، وَنَشَرَ وَهْوَ فِي السَّادِسَةِ وَالعِشْرِينَ مِنْ عُمُرهَ أَفْكَارَهُ وَنَطَرِيَّاتِهِ الشَّهِيرَةَ الْخَاصَّةَ بمجَالِ البلُّورَاتِ وَبِالْجَمْعِ بَيْنَ الكِيمِيَاءِ وَالبَصريَّاتِ وَالتُّشْكِيلِ البلُّوري وَتَاأْشِيرِهِ عَلَى الضَّوْءِ المستقْطب وَالـتَّرْكيب الكيميائي لِلبلَّوْرَات. وَخُلَاصَةُ اكْتشَافَاتِه تَتَمَثَّلُ فِي نَصِّ القَانُونِ عَلَى أَنَّ « مُنْتَجَات المادَّة الحَيَّةِ تُؤَثِّرُ عَلَى الضَّوْءِ المُسْتَقْطَبِ وَأَنَّ المُنتَجَاتِ المعْدَنيَّة لَا تُؤَثِّرُ عَلَيْهِ » وَكَانَ هَذَا الاكْتشَافُ إِيذَانًا بِمَوْلِدِ عِلْم جَدِيدٍ يُطْلَقُ عَلَيْه « عِلْمُ الكِيمِيَاءِ المجسَّمَةِ ».

وَنَتِيجَةً لأَبْحَاثِهِ هَذِهِ، عُينً مُدَرِّسًا لِلكِيمِيَاءِ

في أَكَادِيمِيَّةِ « سَتَراسُبورغ » وَهُنَاكَ تَزَوَّجَ مِنْ « مَارِي لُورَان » إِبْنَةٍ عَمِيدِ الْأَكَادِيمِيَّةِ وَكَانَتْ مُعَاوِنَةً مُخْلِصَةً لَهُ في أَبْحَاثِهِ، فَاشْتَدَّتْ حَمَاسَتُهُ وَرَغْبَتُهُ في الإِقْبَال عِلَى المزيدِ مِنَ الأَبْحَاثِ مَوَاللَّهُ المُعِلْمِيَّةِ الْإِقْبَال عِلَى المزيدِ مِنَ الأَبْحَاثِ العِلْمِيَّةِ الْإِخْرَى.

وَفِي سَنَة 1854 عُينَ « بَاستُور » فِي الثَّانِية وَالثَّلَاثِ الْكُلِّيةِ الْعُلُومِ وَالثَّلَاثِ الْكُلِّيةِ الْعُلُومِ الْجُدِيدةِ فِي مَدِينَةِ « لِيلْ » ، وَظَلَّ يُوَاصِلُ أَبْحَاثَهُ تَعْدُوهُ رَغْبَةٌ شَدِيدةٌ فِي مَعْرِفَةِ الإِجَابَةِ المُنْطِقِيَّةِ عَلَى عَدُوهِ رَغْبَةٌ شَدِيدةٌ فِي مَعْرِفَةِ الإِجَابَةِ المَنْطِقِيَّةِ عَلَى عَدُوهِ رَغْبَةٌ شَدِيدةٌ فِي مَعْرِفَةِ الإِجَابَةِ المَنْطِقِيَّةِ عَلَى عَدُوهِ مِنَ الأَسْتِلَةِ التِي كَانَ أَلْقَاهَا عَلَى نَفْسِهِ ذَاتَ عَدَدٍ مِنَ الأَسْتِلَةِ التِي كَانَ أَلْقَاهَا عَلَى نَفْسِهِ ذَاتَ يَوْمٍ . وَآلَتُ أَبْحَاثُهُ وَتَجَارُبُهُ عَنْ حَقِيقَةِ التَّخَمُّرِ يَوْمٍ . وَآلَتُ أَبْحَاثُهُ وَتَجَارُبُهُ عَنْ حَقِيقَةِ التَّخَمُّرِ يَوْمٍ . وَآلَتُ أَبْحَاثُهُ وَتَجَارُبُهُ عَنْ حَقِيقَةِ التَّخَمُّرِ إِلَى أَعْظَمِ الْكَيْنُ » نُسَمِيهَا جَرَاثِيمَ لَوْ مَيْحُرُ وَبَات .

وَكَانَ العُلَمَاءُ قَبْلَ عَهْد « بَاسُتُور » يَعْتَقَدُونَ بِأَنَّ « التَّخَمُّ رَ » وَمَا يَتْبَعُهُ منْ تَعَفُّن مَا هُوَ إِلَّا تَفَاعُلُ كِيمِيَائِيُّ ذَاتيُّ إذْ مَا كَانَ شَائعًا في أُوَاسط القَرْنِ المَاضِي بَيْنَ مُغْظَم العُلَمَاءِ هُوَ نَظَرِيَّةُ تُعْرَفُ بالتَّوَالِّد الذَّاتيِّ وَبتَعْبير آخَرَ أَنَّ هَذه الجَرَاثيمَ تَنْشَأُ عَنِ الانْحلالَ لَكنَّهَا لَيْسَتْ سَبًّا لَهُ وَأَنَّهَا تَنْتُحُ أَوْ تَتَوَالَدُ عَفُويًا أَيْ أَنَّ الحِيَاةَ تَظْهَرُ مِنْ لاَ شَيَّءَ، وَأَنَّ السَّبَبَ الْحقيقيَّ للتَّخَمُّ وَالتَّعَفُّن هُوَ غَمْلُوقَاتٌ صَغيرةُ لاَ نَرَاهَا بالعَيْنِ المَجَرَّدَة تَعيشُ في الْهُوَاءِ وَهْيَ دَائِـمًا مَوْجُـودَةٌ فِيهِ، وَبفَضْـل إخْـترَاع المجْهَر « الميكروسْكُوبِ » أَمْكَنَ للعُلَمَاءِ أَنْ يُعيدُوا النَّظَرَ في نَظَرِيَّة التَّوَالُد الذَّاتِيِّ » وَكَانَ فِي مُقَدَّمَة البَاحِثِينَ « لويس بَاسْتُور » وَقَدْ تَبَيَّنَ لَهُ خَطَأً تلْكَ النَّظَرِيَّة بَعْدَ تَجَارُبَ أَجْرَاهَا وَمَنْ أَهَمِّهَا التَّجْرُبَةُ التَّالَيَةُ : مَلاً « بَاسْتُور » زُجَاجَتَيْن ذَات

عُنُق مُمْتَدٍّ رَفِيع يُطْلَقُ عَلَيْهِ إِسْمُ حَرْف (١) بسَائِل مُتَخَمِّر وَبَعْدَ ذَلِكَ وَضَعَ هَذَا السَّائلَ عَلَى النَّار حتى غَلَى لِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مَكَّنَتْ منْ قَتْل الجَرَاثِيم الحيَّةِ، ثُمَّ سَدَّ الزُّجَاجَتَيْنَ أَثْنَاءَ غَلَيَان السَّائِل وَتَركَهُمَا حَتَّى زَالَتْ حَرَارَتُهُمَا، وَأَتَّى بِالزُّجَاجَتِينْ وَكَسَرَ عُنْقَ إِحْدَاهُمَا فِي مَكَانِ مُحَصَّن لا يَتَسَرَّبُ إِلَيْهِ الْهُوَاءُ المُتَلَى بِالْجِرَاثِيمِ ، وَبَعْدَ أَنْ تَرَكَ الزُّجَاجَةَ بُرْهَةً منَ الزَّمَن عَلَى هَذه الحَالَة سَدَّهَا منْ جَديدِ وَلَكنَّهُ لَهُ يُلاحظُ تَخَمُّوا وَلاَ أَثَرًا مِنْ آثَارِ الجرَاثِيمِ التي شَاهَدَهَا في الزُّجَاجَةِ الأولى ».



وَكَانَ ذَلكَ دَليلًا عَلَى أَنَّ الْأُوكسيجين وَغَيْرَهُ منَ الغَازَات لاَ يُولِّدُ شَيْئًا آليًّا فِي السَّائِلِ إِلَّا إِذَا كَانَ هُوَ نَفْسُهُ مُحَمَّلًا بِالأَجْسَامِ ٱلْحَيَّةِ. وَفِي سَنَة 1864 اِسْتَطَاعَ « بَاستُورْ » أَنْ يُثْبِتَ أَنَّ كُلَّ، كَائِن مَهْمَا صَغُرَ حَجْمُهُ لَابُدَّ أَنْ يَنْشَأَ مِنْ أَبُويْن حَيَّيْنَ، كَمَا أَثْبَتَ أَنَّ عَمَليَّةَ التَّخَمُّرِ عَمَليَّةٌ حَيَويَّةٌ تَشْتَرِكُ فِيهَا أَحْيَاءُ دَقِيقَةٌ تَنْشَأُ مِنْ أَجْسَام تَتَوَالَدُ وَتَتَكَاثَرُ فِي المَحَالِيلِ السُّكَّرِيَّةِ، فَتَتَحَوَّلُ إِلَى كُحول وَتَانى أُوكْسيد الكَرْبُون. وَكَانَتْ هَذَا الحقيقَةُ نَتيجَةً عَظيمَةً ذَاتَ تَأْثَيَراتِ كُبْرَى في عُلُوم الْحَيَاةِ وَلَكَنَّهَا فِي الوَقْت نَفْسه كَانَتْ مَثَارَ سُخْطِ العُلَمَاءِ فِي ذَلْكَ العَصْر وَقَالَ عَنْهُ البَعْضُ « لَقَــدْ جُنَّ بَاسْتُور إ » وَلاَشَــكَّ . وَلَكَنَّهُمْ لَـمْ يَلْبَثُوا أَنْ آمَنُوا بِاكْتِشَافَاتِهِ بَعْدَ أَنْ أَثْبَتَ لَمُمْ أَنَّ هُنَاكَ جَرَاثيمَ لَا هَوَائيَّةً، أَيْ أَنَّ هُنَاكَ كَائنَاتِ

دَقِيقَةً تَعِيشُ بِمَعْزَل عَنِ الْهَوَاءِ وَأَنَّ الْهَوَاءَ وَأَنَّ الْهَوَاءَ يَقْتُلُهَا.

وَقَدِ اهْ تَدُوْتِ الْأُوْسَاطُ الْعِلْمِيَّةُ لِهَٰذِهِ الْاكْتِشَافَاتِ الرَّائِعَةِ وَعُينَ عَلَى إِثْرِهَا « بَاستُور » عُضُوًا فِي أَكَادِيمِيَّةِ العُلُومِ وَهُوَ فِي سِنِّ الأَرْبَعِينَ عَضُوًا فِي أَكَادِيمِيَّةِ العُلُومِ وَهُو فِي سِنِّ الأَرْبَعِينَ وَقَدْ أَثْبَتْ كُشُوفَاتُهُ أَنَّ لِلْجَرَاثِيمِ أَنْوَاعًا شَتَى وَقَدْ أَثْبَتْ كُشُوفَاتُهُ أَنَّ لِلْجَرَاثِيمِ أَنْوَاعًا شَتَى وَقَدْ أَثْبَتْ كُشُوفَاتُهُ أَنَّ لِلْجَرَاثِيمِ وَتَنْشُرُ الأَوْبِئَةَ وَهُمِي التَّي تَنْقُلُ الأَمْسِرَاضَ وَتَنْشُرُ الأَوْبِئَةَ وَهُمِي التَّي وَلَا يَفُوسِ وَالنَّحْمَى التَّهُوبِي وَالتِيفُوسِ وَالنَّحْمَى التَّهُوبِي وَالتِيفُوسِ وَالنَّعْمِي التَّهْوَاءِ مِنَ كَالْكُولِيرَا وَالتيفُويِيدِ وَالتِيفُوسِ وَالنَّحْمَى التَّهْرَاءِ مِنَ وَكَانَ اكْتِشَافُهُ لِهَذِهِ الأَنْوَاعِ مِنَ الْخَرْاثِيمِ وَعَنْرِهَا سَبَبًا لِإِخْتِرَاعِ المَطَهِّرَاتِ التِي التِي الْمَا اللَّهُ وَالْتِي الْمُعْرَاتِ التِي الْمَا الْمُؤْرَاتِ التِي الْمُؤْرَاتِ التِي الْمُؤْرَاتِ التِي الْمُؤْرَاتِ التَي الْمُؤْرَاتِ التَي الْمُؤْرَاتِ التِي الْمُؤْرَاتِ التَي الْمُؤْرَاتِ التَي الْمُؤْرَاتِ التِي الْمُؤْرَاتِ التَي الْمُؤْرِيرَا وَالْمِي وَعَنْرِهَا سَبَبًا لَا خُورَاعِ الْمُؤْرَاتِ التَي الْمُؤْرَاتِ التَي الْمُؤْرَاتِ التِي الْمُؤْرَاتِ الْمُؤْرَاتِ الْمُؤْرَاتِ الْمُؤْرَاتِ الْمُؤْرِيرَاعِ الْمُؤْرَاتِ الْمُؤْرَاتِ الْمُؤْرَاتِ الْمُؤْرَاتِ الْمُؤْرِيرَاعِ الْمُؤْرَاتِ الْمُؤْرِقِيرَاعِ الْمُؤْرَاتِ الْمُؤْرِيرَاعِ الْمُؤْمِرِيرَاعِ الْمُؤْمِرِيرَاعِ الْمُؤْمِرِيرَاعِ الْمُؤْمِرِيرَاعِ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرِيرَاعِ الْمُؤْمِرِيرَاعِ الْمُؤْمِرِيرَاعِ الْمُؤْمِرِيرَاعِ الْمُؤْمِرِيرَاعِ الْمُؤْمِيرَاعِ الْمُؤْمِرِيرَاعِ الْمُؤْمِرِيرَاعِ الْمُؤْمِرِيرَاعِ الْمُؤْمِرِيرَاعِ الْمُؤْمِرِيرَاعِ الْمُؤْمِرِيرَاعِ الْمُؤْمِرُومِ الْمُؤْمِرُهُ الْمُؤْمِرِيرَاعِ الْمُؤْمِرِيرَاعِ الْمُؤْمِرُومِ الْمُؤْمِرُومِ اللْمُؤْمِرَاتِ الْمُؤْمِرِيرَاعِ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرِيرَاعِ الْمُؤْمِرُومِ الْمُؤْمِرُومِ الْمُؤْمِرِيرَاعِ الْمُؤْمِرُومِ الْمُؤْمِرُومِ الْمُؤْمِرُومِ الْمُؤْمِرُومِ الْمُؤْمِرُومِ الْمُؤْمِرُومِ الْمُؤْمِرُومِ الْمُؤْمِرُومِ الْمُؤْ



تَقْضِي عَلَى الجَرَاثِيم وَتَمْنَعُ أَذَاهَا. . . وَيُمْكنُّنَا أَنْ نَتَصَـوَّرَ أَثَرَ هَذَا الاكتشاف في العَمَليَّات الطّبيعيَّة الجرَاحيَّة وَالولادَة وَمَا إِلَى ذَلكَ، لَقَدْ كَانَتْ هَذه العَمَليَّاتُ تَعْنى الموْتَ في أَعْلَب الحَالَات وَكَانَ النَّاسُ قَبْلَ هَذَا العَهْد إِذَا قَامُوا بِجِ رَاحَةٍ لِلريضِ يَصُبُّونَ عَلَى جُرْحِهِ الزَّيْتَ المَغَلِّي لِيَحْفَظُوهُ مِنَ التَّعَفَّن في حِينَ أَنَّ العَمَليَّات اليَوْمَ وَبِفَضْل « بَاسُتُور » تَكَادُ تَنْتَهِي دَائِعًا بالصِّحَّةِ وَالعَافِيَةِ بَعْدَ القِيَامِ بتَعْقِيمِ أَدَوَاتِ الجرَاحَةِ وَقَتْل الجَرَاثِيم الموْجُودَةِ فِي الْهُوَاءِ قَبْلَ بَدْءِ العَمَليَّة حَتَّى لاَ تُصَابَ الجُرُوحُ بالتَّعَفُّن . . . وَقَدْ أَصْبَحَ التَّعْقِيمُ وَالتَّطْهِير وَاسِعَ النِّطَاقِ فِي العَصْرِ الْحَاضِرِ قَبْلَ الْعَمَلِيَّاتِ الجرَاحِيَّةِ كَمَا تُسْتَعْمَلُ طَريقَةُ التَّعْقِيم في إِنْتَاج المُحْفُوظَاتِ الغِذَائِيَّةِ التي تُصَبَّرُ لِوَقْتٍ طَوِيلٍ.

ثُمَّ كَشَفَ « بَاستُور » عَنْ أَشْيَاءَ أُخْرَى في الَّاحْيَاء الدِّتقَة فَعَرَفَ أَشْكَالَهَا وَتَرْكيبَاتهَا وَدَرَسَ دَوْرَةَ حَيَاتَهَا فَكَانَ لَهَذه الآكْتشَافَات أَثَرٌ بَالغُ في تَقَدُّم عِلْم الجَرَاثِيم . كَمَا وُفِّقَ فِي أَنْ يَجِدَ فِي الأُجْسَام مَنَاعَةً ضِدَّ الجرَاثِيم وَبذَلِكَ كَانَ أُوَّلَ مَنْ تَوَصَّلَ إِلَى تَحْضِيرِ الْأَمْصَالِ فِي المَعَامِلِ فَأَحْضَرَ مَصْلَ كُولِيَرا الدَّجَاجِ وَمَصْلَ مَرَضِ الماشية وَغَيْرَهَا مِنَ الأَمْصَالِ التي أَنْقَذَتِ الإنْسَانيَّةَ مِنْ وَيْلاَت الأَوْبِئَة الكَثيرة. وَقَدْ نَشَاتُ مِنْ تَجَارُبهِ كُلُّ أَنْظِمَةِ التَّلْقِيحِ الحدِيثةِ



وَفِي سَنَـة 1881 تَمَكَّنَ « بَاستُـور » منَ السَّيْطَرَة عَلَى جُرْثُومَة « مَرَض الجمْرَة الخبيثَةِ » وَهْيَ خُمَّى خَبيشَةٌ تُصيبُ الْأَغْنَامَ وَالْأَبْقَارَ وَقَدْ تَنْتَقِلُ منْهَا إِلَى الإنْسَانِ. وَبَعْدَ أَنْ رَوَّضَ هَذِهِ الْجُوْثُومَةَ وَأَضْعَفَ ضَرَاوَتَهَا بَدَأً يَحْقَنُهَا فِي أَغْنَامِهِ عَلَى مَرَاحِلَ فَكَانَتْ أَغْنَامُهُ تَعْتَلُّ ثُمَّ تُشْفَى إِلَى أَنْ اسْتَطَاعَتْ مُقَاوَمَةَ كَمِّيَاتِ مِنَ الْجِرَاثِيمِ تَكْفِي لِقَتْل فِيل ضَحْم . وَعِنْدَمَا أَعْلَنَ « بَاستُور » عَنْ إِكْتِشَافِهِ الجديد سَخَرَ منْهُ البَعْضُ وَاقْتَرَحَ عَلَيْهِ البَعْضُ الآخَرُ أَنْ يَقُومَ بِالتَّجْرُبَةِ أَمَامَهُ فَقَبلَ « بَاستُور » هَذَا التَّحَدِّيَ ، وَوَضَعَ تَعْتَ تَصرُّفِهِ خَمْسِينَ شَاةً فَلَقَّحَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْهَا ضِدًّ « الجَمْرَة الخبيثَة » وَتَرَكَ البَقِيَّةَ دُونَ تَلْقِيحٍ . وَيَعْدَ أَيَّامِ حَقَنَ الخَمْسِينَ شَاةً بِكِمِّيَاتٍ كَبيرةٍ مِنْ جَرَاثِيم هَذَا المرض المعْدِي وَقَالَ إِثْرَ

ذَلِكَ: «إِنَّ المَجْمُوعَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الغَنَمِ التِي لَمْ تُلَقَّحْ فِي الْأَوَّلِ ضِدَّ « الجَمْرَةَ الخبيثَةَ » سَوْفَ تُلُوتُ حَتَّمًا عَنْ بَكْرَةِ أَبِيهَا ، وَأَنَّ الأَغْنَامَ المَلَقَّحَةَ ضِدً الجَمْرَةِ سَتَبْقَى حَيَّةً .

وَفِي يَوم 2 جوان 1881 وَهُوَ اليَوْمُ المَّقَقُ عَلَى أَنْ يَجْتَمِعَ فِيهِ أَنْصَارُ «بَاسْتُور» وَمُعَارِضُو أَفْكَارِهِ فَي الْمَزْرَعَةِ التِي تَمَّتْ فِيهَا التَّجْرُبَةُ لِمُعَايِنَةِ النَّتِيجَةِ فَي الْمَزْرَعَةِ التِي تَمَّتْ فِيهَا التَّجْرُبَةُ لِمُعَايِنَةِ النَّتِيجَةِ تَوَاجَدَ مَعَ الحاضِرِينَ حَشْدُ كَبِيرُ مِنَ العُلَمَاءِ وَالأَطِبَّاءِ وَمَا إِنْ شَاهَدَ الجميعُ الأَغْنَامَ التي لَمْ وَالأَطِبَّاءِ وَمَا إِنْ شَاهَدَ الجميعُ الأَغْنَامَ التي لَمْ



تُلَقَّحْ فِي المرَّةِ الْأُولَى مَيِّتَةً كُلُّهَا فِي حين عَاشَت الْأَغْنَامُ اللَقَّحَةُ حَتَّى هَتَفَ خُصُوم « بَاستُور » مُهَلِّلِينَ مُعْتَرفِينَ لَهُ بعِلْمِهِ وَعَبْقَريَّتِهِ. وَمُنْذُ ذَلِكَ اليَوْم المشْهُود، تَحَوَّلَ إهْتِمَامُ « بَاستُور » مِنْ مَرَضَ المَاشِيَةِ إِلَى مَوْضُوعِ أَكْثَرَ خُطُورَةً وَهُوَ مَرَضُ الكَلب « الذي رَآهُ مَصْدَرَ ذُعْرِ النَّاسِ لَّأَنَّ مَنْ يُصَابُ جَذَا المَرَضِ لَا تُمْهِلُهُ المُوْتُ أَكْثَرَ مِنْ أَسْبُوعَيْن أَوْ تَلَاثَةِ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَاشَ آلاَمًا فَظيعَةً، وَأَدْرَكَ « بَاستُور » أَنَّ الجهَازَ العَصَبِيَّ للحَيَوَان هُوَ المَقَرُّ الملائمُ لِحَيَاةِ هَذه « الجُرْثُومَة » وَتَكَاثُرهَا وَالاحْتفَاظ بَهَا حَيَّةً قَويَّةً. وَأَمْكَنَ لِبَاسْتُورِ الاحْتَفَاظُ بِعَيِّنَةِ مِنْهَا وَأَخَذَ يُفَكِّرُ في تَرْويض هَذِهِ الجُرْثُومَةِ الضَّارِيَةِ، وَبَعْد تَجَارُبَ وَبُحُوثِ إِهْتَدَى إِلَى نَزْع جُزْءٍ مِنْ نُخَاع العَمُودِ الفِقَريِّ لأَرْنَبِ قَتَلَهُ مَرَضُ الكَلَب، وَمِنْ هَذَا

النَّخَاع حَقَنَ كلابًا سَليمَةً فَلَمْ تَمُّتْ. فَتَسَاءَلَ « بَاستُور » : « هَلْ اكْتَسَبَتْ هَذه الكلابُ مَنَاعَةً ضدًّ هَذَا المرض ؟ » وَعَزَمَ عَلَى حَقْن تلْكَ الكلاب التي سَبَقَ تَلْقيحُهَا بِجُرْثُوماتِ ضَعيفَةِ، بجُرْثُومَات المرض النَّشيطَة وَالقَويَّة. وَأُخَلَ كِلاًبِاأُخْرَى لَمْ يَقَعْ تَلْقيحُهَا مِنْ قَبْلُ . . . ثُمَّ حَقَنَ المجمُّ وعَتَيْن بالميكرُوب العَادِيِّ النَّشيط، وَقَدْ تَعَرَّض فِي سَبيل البَحْث عَنْ عِلَاجِ لِهَٰذَا المرَض إِلَى عِدَّة أَخْطَار لأَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَى الاحْتفَاظ بِعَدَدِ مِنَ الكلاب المريضة لإجْرَاءِ تَجَارُبِهِ عَلَيْهَا وَكَانَ مِنَ ٱلمُمْكِن أَنْ يُصَابَ هُوَ نَفْسُهُ بَهَذَا المرَضِ فِي أَيِّ خَطْةٍ. وَيَعْدَ بضْعَةِ أَيَّام مِنَ التَّجَارُب وَجَدَ « بَاستور» نَفْسَهُ أَمَامَ نَتيجَةِ رَائِعَةِ. إِذْ وَجَدَ أَنَّ الكِلَابَ التي سَبَقَ تَلْقِيحُهَا بِجُرْثُومَاتِ ضَعِيفَةٍ لَمْ يُصِبْهَا المَرْضُ بَيْنَمَ أُصِيبَتْ الكِلاَبُ الْأَخْرَى بِالدَّاءِ وَكَالاَ النَّصْرُ حَلِيفَهُ وَتَحَصَّلَ عَلَى مَا تَوَقَّعَ.

وَاسْتَدْعَى « بَاستُور » المعْنِيِّينَ بِالأَمْرِ مِنْ عُلَمَاءَ وَأَطِبَّاءَ ، لِيَطَّلِعُوا عَلَى تَجَارُبِهِ وَنَتَاتِجِهَا فَلَاءً وَأَطِبَّاءَ ، لِيَطَّلِعُوا عَلَى تَجَارُبِهِ وَنَتَاتِجِهَا فَتَالَّقَتُ جَعْنَ الْخَبَرَاءِ وَقَرَّرَتْ أَنَّ لِقَاحَ « فَتَالَّقَتُ جَعْنَ الْخِبَرَاءِ وَقَرَّرَتْ أَنَّ لِقَاحَ « فَرَض بَاستُور » يُحَصِّنُ الْحِللَابَ ضِدَّ « مَرض الْحَلَبَ فَلَا يُصِيبُهَا أَبَدًا .

وَأَدْرَكَ « بَاستُور » خُطُورَةَ الْخُطْوَةِ الْقَادِمَةِ التي يَعْتَزِمُ القِيَامَ بَهَا فَهْوَ يَنْوِي هَذِهِ اللَّهَ أَنْ يَتَعَامَلَ مَعَ البَشَرِ، وَأَقَلُّ خَطَإٍ فِي مُحَاوِلَتِهِ الْقَادِمَةِ مَعْنَاهُ قَتْلُ بَعْضِ النَّاسِ . . . فَاحْتَارَ فِي أَمْرِهِ فِي البِدَايَةِ وَفَكَرَ فِي حَالَةِ المُرْضَى ، وَهُمْ يَقْضُونَ نَحْبَهُمْ فِي وَفَكَرَ فِي حَالَةِ المُرْضَى ، وَهُمْ يَقْضُونَ نَحْبَهُمْ فِي تَلْكَ الآلام المَرِّحَةِ ، وَالعِلاَجُ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يَجْرُونُ فَكَتَبُ إِلَى تَلامِيذِهِ وَأَقْدَمَ عَلَى القَرَارِ الْحَاسِمِ ، فَكَتَبُ إِلَى تَلامِيذِهِ وَأَنْصَارِهِ يُنْبِعُهُمْ بِنِيَّتِهِ وَهْيَ فَكَتَبُ إِلَى تَلامِيذِهِ وَأَنْصَارِهِ يُنْبِعُهُمْ بِنِيَّتِهِ وَهْيَ فَكَتَبُ إِلَى تَلامِيذِهِ وَأَنْصَارِهِ يُنْبِعُهُمْ بِنِيَّتِهِ وَهْيَ

تَجْرِبَةُ اللِّقَاحِ عَلَى نَفْسِهِ. وَقَبْلَ أَنْ يُنَفِّذَ قَرَارَهُ وَفِي صَبَاحٍ يَوْم 6 جويلية سَنَة 1885 قَدِمَتْ إِلَيْهِ سَيِّدَةٌ مِنْ أَرْيَافِ فِرَنْسَا بَاكِيَةً حَزِينَةً تَقُودُ طِفْلَهَا البَالِغَ مِنَ العُمرِ تِسْعَ سَنَوَاتٍ وَقَدْ عَضَّهُ كَلْبُ ( مَسْعُورٌ » مُنْذُ يَوْمَيْنِ فِي عِدَّةِ أَمَاكِنَ مِنْ جِسْمِهِ الضَّعيفِ.

يُجَرِّبُ ذَلِكَ المصلَ لأَوَّل مَرَّةِ فِي إِنْسَانٍ ، بَلْ ظَلَّ يُفَكِّرُ طَوِيلاً قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ فِي حَقْنِ الطِّفْلِ لأَنَّ لِقَاحَاتِ لِقَاحَهُ هَذَا لَمْ يَكُنْ مِثْلَ مَا سَبِقَهُ مِنْ لِقَاحَاتِ كُولِيرا اللَّرَجَاجِ أَوْ مَرَضِ اللَّاشِيَةِ ، وَلَعَلَّ مَا شَجَّعَهُ عَلَى الإِقْدَامِ عَلَى هَذِهِ المَغَامَرةِ حَالَةَ شَوَاءً الطِّفْل المَيْوُوس مِنْهَا وَهُو سَيَمُوتُ لاَ مَحَالَةَ سَوَاءً الطِّفْل المَيْوُوس مِنْهَا وَهُو سَيَمُوتُ لاَ مَحَالَةَ سَوَاءً بِمَفْعُولَ الحَقْنَةِ أَوْ بِسَبِ الدَّاءِ الذِي سَيُعَجِّلُ بَمَوْتِهِ .

وَمَا إِنْ شَاعَ خَبَرُ نَجَاةِ الطَّفْلِ وَاسْتَرْجَاعِ صِحَّتِهِ حَتَّى تَرَدَّدُتْ فِي الْعَالَمِ أَصْدَاءُ الْعِلَاجِ السِّحْرِيِّ لِجَمِيعِ المسْعُورِينَ اللَّذِينَ هَبُّوا مِنْ كُلِّ السِّحْرِيِّ لِجَمِيعِ المسْعُورِينَ اللَّذِينَ هَبُّوا مِنْ كُلِّ بِقَاعٍ أُرُوبًا يَطْلُبُونَ مِنْ « بَاستور » النَّجَاةَ مِنْ مَوْتٍ مُحَقَّقٍ، وَكَثُرَ عَدَدُهُمْ ، فَكَانَ لِزَامًا عَلَى بَاستُور وَأَعْوَانِهِ أَنْ يَعْمَلُوا لَيْلًا وَنَهَارًا فِي تَحْضِير بَاستُور وَأَعْوَانِهِ أَنْ يَعْمَلُوا لَيْلًا وَنَهَارًا فِي تَحْضِير اللَّقَاحِ الذِي يَكْفِي فِمُولًا عِ القَادِمِينَ إِلَيْهِمْ مِنْ اللَّقَاحِ الذِي يَكُفِي فِمُولًا عِ القَادِمِينَ إِلَيْهِمْ مِنْ اللَّقَاحِ اللَّوَادِينَ إِلَيْهِمْ مِنْ

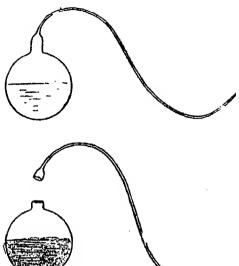

الأوعية التي أجرى عليها باستور تجاربه عليها باستور تجاربه عن التخمر وتولد الأحياء.

كُلِّ حَدْبِ وَصَوْبِ. وَكَانَ « بَاستُور » يَضْرِبُ إِبْرَتَهُ فِي جُلُودِهِمْ وَنَحْوَةُ الفَحْرِ وَنَشْوَةُ النَّصْرِ يُنْسِيَانِهِ كُلَّ تَعَبِ. وَكَانَ مِنْ بَيْنِ الذِينَ أَقْبَلُوا طَلَبًا لِيَسْيَانِهِ كُلَّ تَعَبِ. وَكَانَ مِنْ بَيْنِ الذِينَ أَقْبَلُوا طَلَبًا لِيَسْيَانِهِ كُلَّ تَعَبِ. وَكَانَ مِنْ بَيْنَ الذِينَ أَقْبَلُوا طَلَبًا لِلعِللَاجِ سَبْعَةً عَشَرَ رُوسِيًّا أُصِيبُوا بِالمَرض ، وَنَجَحَ « بَاستُور » في شِفاءِ سِتَّة عَشَرَ مِنْهُمْ ، وَنَجَحَ لَهُ قَيْصَرُ رُوسِيَا إِعَانَةً مَالِيَّةً اعْتَمَدَهَا في فَقَدَّمَ لَهُ قَيْصَرُ رُوسِيَا إِعَانَةً مَالِيَّةً اعْتَمَدَهَا في إِنْشَاءِ مَعْهَد « باستُور » الأوّل في بَارِيسَ كَمَرْكَزٍ إِنْشَاءِ مَعْهَد « باستُور » الأوّل فِي بَارِيسَ كَمَرْكَزٍ لِإِنْشَاءِ مَعْهَد « السَوْقِي مِنْ مَرَضِ الكِلَابِ اللَّهُ وَلِلاً بُحَاثِ الطِّبِيَّةِ . وَفِي العَالَمِ اليَوْمَ اليَوْمَ الطَّبِيَّةِ . وَفِي العَالَمِ اليَوْمَ اليَوْمَ الطَّبِيَّةِ . وَفِي العَالَمِ اليَوْمَ اليَوْمَ الطَّالِيَةَ . وَفِي العَالَمِ اليَوْمَ اليَوْمَ الطَّبِيَّةِ . وَفِي العَالَمِ اليَوْمَ اليَوْمَ الطَّابِيَّةِ . وَفِي العَالَمِ اليَوْمَ اليَوْمَ الطَّابِيَةِ . وَفِي العَالَمِ اليَوْمَ العَالَمِ اليَوْمَ وَلِلاً بُحَاثِ الطَّبِيَّةِ . وَفِي العَالَمِ العَالَمِ اليَوْمَ العَالَمُ اليَوْمَ العَالَمُ اليَوْمَ العَالَمُ اليَوْمَ العَالَمُ اليَوْمَ العَالَمُ اليَوْمَ العَالَمُ اليَوْمَ العَالَمَ المَرْفِي العَالَمُ اليَوْمَ العَالَمَ المَالِيَةِ العَالَمَ العَالَمُ اليَوْمَ العَالَمُ المَالِيَّةِ العَالَمَ العَلَمُ الْعَالَمَ العَالَيْقِ العَالَمَ المَالِيَّةِ العَالَمَ العَالَمَ العَالَمَ العَالَمَ العَلَيْقِ العَالَمَ العَالَمَ العَالَمَ العَالَمَ العَالَمُ المَالِيَّةِ الْعَالَمَ العَالَمَ العَالَمَ العَالَمَ العَلَقِ العَالَمَ العَلَمَ العَالَمَ العَالَمَ العَلَاقِ العَلَيْقِ العَلَمَ العَلَاقِ الْعَلَمَ العَلَيْقِ العَلَمَ العَلَمَ العَلَمَ العَلَمَ العَلَمَ العَلَمَ العَلَمَ العَلَيْقِ الْعَلَمَ العَلَمَ العَلَمَ العَلَمَ العَلَمَ العَلَمَ العَلَمَ الْعَلَمَ العَلَمَ العَلَمَ العَلَمَ العَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمَ الْعَ

أَكْثَرُ مِنْ سِتِّينَ مُؤسَّسَةً تَّهِمِلُ اِسْمَ هَذَا الْعَبْقَرِيِّ مِنْ بَيْنِهَا مُؤسَّسَةُ تُونِسَ. وَبَعْدَ هَذَا الْحَنْقِ السَّعِيدِ، أَسْرَعَ الْأَطِبَّاءُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ الْحَدثِ السَّعِيدِ، أَسْرَعَ الْأَطِبَّاءُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ إِلَى الْاسْتِفَادَةِ مِنْ هَذَا الْاكْتِشَافِ العَظِيمِ وَكَانَ مِنْ أَثَرِ ذَلِكَ أَنَّ نِسْبَةَ المُوتِ بِمَرض «سُعَارِ مِنْ أَثَرِ ذَلِكَ أَنَّ نِسْبَةَ المُوتِ بِمَرض «سُعَارِ الْكِلَابِ » قَدْ إِنْ خَفَضَتْ في جَمِيع أَنْحَاءِ العَالَمِ إِلَى نِسْبَةِ 1 ٪.

وَظَلَّ « بَاستور » خِلالَ سَنَوَاتِ حَيَاتِهِ التِي تَلَتْ ذَلِكَ النَّصْرَ العَظِيمَ يُوَاصِلُ أَبْحَاتَهُ إِلَى أَنْ أَنْ أَبْكَتْ قُوَاهُ وَأُصِيبَ نِصْفُ جِسْمِهِ الأَيْسَرِ بِالشَّلَلِ ، وَبِالرَّغْمِ مِنْ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَمَرَّ يَعْمَلُ بِالشَّلَلِ ، وَبِالرَّغْمِ مِنْ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَمَرَّ يَعْمَلُ وَيَعْمَلُ عَلَى تُوفِي يَوْمِ 28 سبتمبر 1895 وَعُمْرُه وَيَعْمَلُ حَتَّى تُوفِي يَوْمِ 28 سبتمبر 1895 وَعُمْرُه عَلَى مَنْ فَانْطَفَأَتْ بِذَلِكَ شُعْلَةً عَالِم حَقَّقَ مَا عُظْمَ إِسْهَام فِي تَارِيخِ الطِّبِ.

## حياة عباقرة الغلم

في العهود التي اكتفت فيها فنة من الناس باستيعاب أسرار الحياة في عبارات منمقة. عكفت فئة أخرى من الرجال على تبديد الأباطيل والخرافات التي ظلت تحجب الكثير من حقائق المعرفة.

ان لكل واحد من هؤلاء الذين عبروا بالانسانية من بحور الظلمات إلى مشارف عالم المعرفة والتقدم، قصة لا تقل في تشويقها عن أغرب القصص الخيالية وأمتعها.

### صدر منما

1) الكسندر غراهام بيل

2) توماس اليسون

3 ) ماري كوري

4 ) غو غليلمو ماركوني

5) يوحنا غوتتبرغ

6 ) لويس باستور

7 ) ميخائيل فاراداي

8 ) اسحق نيوتن

9) غاليليو غاليلي

10 ) أرشميدس

11) البرت اينشتاين

12 ) لافوازيسه

مخترع الهاتف مخترع المصياح الكهربائي مكتشفة الأشعة

مخترع اللاسلكي

مخترع الطباعة

مكتشف الجراثيم

مخترع الدينامو

مكتشف الجاذبية الأرضية

مكتشف دوران الأرض

واضع الرياضيات التطبيقية

واضع نظرية النسبية

مكتشف الأوكسجين

تم سحب خمسة الاف نسخة من هذا الكتاب ‹ تدمك › : 2-86-712-86: ISBN

الثمن : 0,600 د . ت - او ما يعادلها بالعملات الاخرى